## الثمن السادس من الحزب السابع

وَمَا مُحَادُ إِلَّا رَسُوكُ قُدَ خَلَتُ مِن قَبْلِهِ إِلرُّسُ لُ أَفَإِيْنِ مَّاتَ أَوَقُتِلَ إِنقَالَبْتُمْ عَلَىٰ أَعُقَابِكُرُ وَمَنْ يَنقَالِبُ عَلَىٰ عَفِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ أَلَّهَ شَيَّا وَسَيَجُزِكُ إِللَّهُ الشَّكِرِينُّ ﴿ وَمَاكَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُونَ إِلَّا بِإِذْ زِ اللَّهِ حِتَابًا مُّوَجَّلًا وَمَن يُردُ ثُوابَ أَلدُّنْيانُونِهِ مِنْهَا وَمَنْ يَبُرِدُ ثُوَابِ أَلَاخِرَةِ نُونِهِ مِنْهَا وَمِنْ يَبُرِدُ ثُوابِ أَلَاخِرَةِ نُونِهِ مِنْهَا وَسَنَجُنِ الشَّاكِرِينُ ١٠٥٥ وَكَأَيِّن مِن نَّبِيٓء فَاتِلْمَعَهُ و رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اَسْتَكَانُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينُ ١ وَمَا كَانَ قَوْلَهُ مُوَ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا اَغَفِرَ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَيِّتَ ٱقَدَامَنَا وَانصُرْنَاعَلَى ٱلْقَوْمِ الْكِفِرِينَ ١ فَالْلِهُمُ اللَّهُ ثُوَابَ أَلدُّنَيا وَحُسَنَ ثُوَابِ اللَاخِرَةُ وَاللّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ٥ يَـَا أَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَـنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ الذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّ وكُمْ عَلَىٰ أَعَقَابِكُمْ فَتَنقَالِبُواْ خَلِيرِينَ اللهُ بَلِ إِللَّهُ مَوْلِيكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِ بِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَوْلِيكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِ بِنَ اللَّهِ فِي قُلُوبِ الذِينَ كَفَرُواْ الرُّعَبَ بِمَا أَشَرَكُواْ بِاللَّهِ مَا لَمَ يُنَزِّلُ بِهِ مُ سُلْطَانَا وَمَأْوِيْهُمُ النَّارُّ وَبِيسَ مَنُوكَى أَلظَّالِمِينٌ ۞ وَلَقَدُ صَدَ قَكُمُ اللهُ وَعُدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُ مَ بِإِذْ نِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي لَلَامُ رِ وَعَصَيْتُمُ مِنْ بَعُهُ دِ مَا أَرِيْكُم مَّا نَحُ ِ بُونَ مِنكُم مِّنَ يُرِيدُ الدُّنْبِ وَمِنكُم مِّن يُّرِيدُ الْآخِرَةُ " ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَتِتَلِيَكُمْ وَلَقَدُ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضُلِ عَلَى أَلْمُؤْمِنِينَ ۞ إذْ تُصْعِدُونَ